



### مفهوم، وسماحة، وأنواع، وكيفية، وأحكام

في ضوء الكتاب والسنة

تأليف الفقير إلى الله تعالى

د. سعيدين على روهف القطابي

# بسمالله الرحمز الرحيم المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد.

فهذه رسالة مختصرة في «صلاة الخوف» بيّنت فيها: مفهوم صلاة الخوف، وسهاحة الإسلام ويسر الشريعة ومحاسنها مع الكهال ورفع الحرج، وأن الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة ، وأوضحت أنواع صلاة الخوف، وأنها كلها مشروعة يختار المسلمون الصفة التي يحتاجون إليها، وبيّنت أن صلاة الخوف في الحضر تُؤدّى بدون قصر لعددها، وذكرت صلاة الخوف حال المسايفة والتحام لعددها، وذكرت صلاة الخوف حال المسايفة والتحام

الحرب، وذكرت أقوال العلماء في ذلك.

وقد استفدت كثيرًا من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز قدس الله روحه، ونوَّر ضريحه، ورفع درجاته في جنات النعيم.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولاً عنده، مباركًا، خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### المؤلف

حرر بعد عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٢/١/١٧ ١هـ.

أولاً: مفهوم صلاة الخوف: الصلاة: لغة الدعاء، واصطلاحًا: عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة، مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتها لها على: دعاء العبادة، ودعاء المسألة (١).

والخوف لغة: الفزع والذُّعر، قال ابن فارس رحمه الله: «الخاء، والواو، والفاء أصل واحد يدل على الذُّعر والفزع، يقال: خفت الشيء خوفًا، وخيفة..»(٢) مصدر خاف.

واصطلاحًا: اضطراب في النفس؛ لتوقع نزول مكروه، أو فوات محبوب، ومنه إخافة السبيل<sup>(٦)</sup>.

قال الإمام الحافظ المعروف بابن الملقن رحمه الله: «والخوف غمٌّ على ما سيكون، والحزن غمٌّ على ما مضي» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، لابن منظور، باب الياء، فصل الصاد، ١٤/ ٤٦٥، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٥، وتقدم التفصيل في مفهوم الصلاة في منزلة الصلاة في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) معجم المقاييس في اللغة؛ لابن فارس، كتاب الخاء، باب الخاء والواو، وما يثلثهما، ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) معجم لغة الفقهاء، للأستاذ الدكتور محمد رواس، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٢٨١، ٣٤٩.

ثانيًا: سياحة الإسلام ويسر الشريعة ومحاسنها مع الكيال ورفع الحرج، لا شك أن دين الإسلام: دين الرحمة، والبركة، والإحسان، والحكمة، ودين فطرة، ودين العقل، والصلاح، والفلاح، والشرع الإسلامي لا يأتي بها تحيله العقول، ولا بها ينقضه العلم الصحيح، وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله على عند الله على ثابت، صالح لكل زمان ومكان (۱).

وقد دلت الأدلة من القرآن العظيم، والسنة النبوية الشريفة على يسر الشريعة الإسلامية وسياحتها، وعلى رفع الحرج، ومن هذه الأدلة ما يأتي:

أ - من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين:

النوع الأول: الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج، ومنها:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر: الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى، ص١٧، ١٩، ٣٩.

حَرَج ﴾ (١)، أي لم يجعل عليكم في الدين مشقة، وعسراً، بل يسره غاية التيسير، وسهّله غاية السهولة، فلم يُلزم إلا يسره غاية التيسير، وسهّله غاية السهولة، فلم يُلزم بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفّف هما أمر به: إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه، ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية: وهي أن المشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات، فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام.

٢- قال الله على: ﴿ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣) لم يجعل الله علينا فيها شرع لنا من حرج، ولا مشقة، ولا عسر، وإنها هو رحمة منه بعباده (٤).

٣- قال تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير المنان، للسعدي، ص٢٢٤.

وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١)، وهذه الآية أصل في سقوط التكاليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، فتارة إلى بدل هو فعل، وتارة إلى عزم هو غرم، ولا فرق بين العجز من جهة المال، والعجز من جهة القوة (١)، ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن إلى غيره في نفسه أو في ماله، ونحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن، ولا سبيل على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو السيئ: كالمفرط والمتعدي أن عليه الضمان (١).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (أ)، فأصل الأوامر

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٩١، وانظر: سورة النور: ٦١، وسورة الأحزاب: ٣٧-٣٨، وسورة الفتح: ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، للدكتور صالح بن حميد، ص٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦، والأعراف: ٤٦، والمؤمنون: ٥٧-٦٣، والبقرة: ٣٣، والطلاق: ٧١، والأنعام: ١٥٢.

والنواهي ليست الأمور التي تشق على النفوس، بل هي غذاء للأرواح، ودواء للأبدان، وحمية عن الضرر، فالله أمر العباد بها أمرهم به رحمة وإحسانًا، ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل، إما بإسقاطه عن المكلف أو إسقاط بعضه، كما في التخفيف عن المريض، والمسافر، والخائف، وغيرهم (۱) وغير ذلك من الآيات.

النوع الثاني: الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف، ومنها:

١- قال الله على: ﴿ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٢) أي يريد الله تعالى أن ييسِّر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهِّلها أبلغ تسهيل؛ ولهذا كان جميع ما أمر به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهَّله تسهيلاً آخر: إما بإسقاطه، أو تخفيفه بأنواع التخفيفات،

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

وهذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات<sup>(۱)</sup>.

7- قال تبارك وتعالى: ﴿ يُرِيدُ الله أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَمَا وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (١) أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجاتكم، وذلك لرحمته التامة، وإحسانه الشامل، وعلمه، وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه: ضعف البنية، وضعف الإرادة، وضعف العزيمة، وضعف الإيان، وضعف العزيمة، وضعف الإيان، وضعف العزيمة، وضعف الإيان، وضعف العرب، فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يَضْعُف عنه، وما لا يطيقه إيانه وصبره وقوته (٩).

٣- قال تعالى: ﴿ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴾ ( وهذه بشارة كبيرة أن الله على يسِّر رسوله ﷺ لليسرى في جميع أموره،

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى، الآية: ٨.

و يجعل شرعه ودينه يسرًا (١).

3- قال على: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٢) هذه بشارة عظيمة أنه كل ما وُجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كها قال الله تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ (٣) وتعريف «العسر» في الآيتين يدل أنه واحد، وتنكير «اليسر» يدل على تكراره، فلن يغلب عسرٌ يسرين، وفي تعريف العسر بالألف واللام الدالة على استغراق العموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن في آخره التيسير ملازم له (٤).

ب - الأدلة من السنة على اليسر والسهاحة والسهولة
كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن، ص ٩٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح، الآيتان: ٥-٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير الكريم الرحمن، ص ٩٢٩.

١ - عن أبي هريرة عن النبي قال: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه (١)، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا: بالغدوة، والروحة، وشيء من الدُّلِجة (٢) [القصد القصد (٣) تبلغوا»](٤).

<sup>(</sup>١) ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه: المعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيُغلَب، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة؛ فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجهاعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن خرجت الشمس فخرج وقت الفريضة. فتح الباري للحافظ ابن حجر، ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الغدوة: أول النهار، والروحة: آخر النهار بعد الزوال، والدلجة السير آخر الليل، وقيل: سير الليل كله، وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، وكأنه وكانه وعلى خاطب مسافرًا إلى مقصد، فنبهه على أوقات نشاطه؛ لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعًا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنه المداومة من غير مشقة، وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. فتح الباري لابن حجر، ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) القصد، القصد: بالنصب فيهما الإغراء، والقصد: الأخذ بالأمر الأوسط، فالأولى للعبد أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز عن العمل وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع. فتح الباري للحافظ ابن حجر، ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، برقم ٣٩، وما بين المعقوفين من كتاب الرقاق، باب: كيف كان عيش النبي الله وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، برقم ٣٤٦٣.

7- قال الإمام البخاري رحمه الله: بابُّ: الدين يسرُّ، وقول النبي ﴿ الحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ﴿ الله وحصال والمقصود أن أحب خصال الدين الحنيفية، وخصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحًا - أي سهلاً والحنيف في الله تعالى، والحنيفية: ملة إبراهيم، وسمي والحنيف في اللغة ما كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفًا؛ لميله عن الباطل إلى الحق؛ لأن أصل الحنف الميل، والسمحة: السهلة: أي إنها مبنية على السهولة أي إنها مبنية على السهولة أي إنها مبنية على السهولة أي المهولة أي السهولة أي الس

٣- وعن أسامة بن شريك ، قال: شهدتُ الأعراب

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الإيهان، باب: الدين يسر، قبل الحديث رقم ٣٩، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ١/ ٩٤: «وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب (يعني صحيح البخاري) لأنه ليس على شرطه، نعم وصله في كتاب الأدب المفرد [رقم ٢٨٧، وكذا وصله أحمد بن حنبل برقم ٢١٠٧] وغيره، بإسناد حسن، فتح الباري، ١/ ٩٤، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الأدب المفرد، ص١٢٢، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٨٨، وانظر: أيضًا سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ١/ ٩٤.

يسألون النبي على: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال لهم: «عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئًا فذلك الذي حرج»(١)، فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح أن نتداوى؟ قال: «تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلا وضع معه شفاء، إلا الهرم» قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أُعطي العبد؟ قال: «خلق حسن»(١).

٤ - وعن أنس ف أن النبي في قال: «يسّروا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا» أ.

٥- وعن أبي موسى الأشعري أن النبي بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال: «يسِّرا ولا تُعسِّرا، وبشِّرا

<sup>(</sup>١) فذلك الذي حرج: أي الذي حُرم.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه بلفظه، في كتاب الطب، باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء، برقم ٤٣٣٦، وأحمد، ٤/ ٢٧٨، والحاكم، ٤/ ١٩٨، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ١٥٨، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي على يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، برقم ٦٩، ومسلم، كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم ١٧٣٤.

### ولا تُنفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا، (١).

قال الإمام النووي رحمه الله: «إنها جمع هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على «يسرّوا» لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات، فإذا قال «ولا تُعسّروا» انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب، وكذلك يقال في «يسّرا ولا تُعسّرا، وتطاوعا ولا تختلفا» (من السنة كثير أو في ذلك من السنة كثير (م).

ج - منهج الصحابة في ومن تبعهم بإحسان: اتباع اليسر والسهاحة، والصحابة في هم الذين يطبقون الكتاب والسنة، وقد جاء عنهم أخبار كثيرة طبقوا فيها الإسلام كها جاء، وعملوا بالتيسير وتركوا التعسير؛ وذلك لفهم الكتاب والسنة، وعدم التنطع في الدين؛

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجهاد، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم ١٧٣٣.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، ص٥٧-٨، فقد ذكر ثلاثين دليلاً من السنة على رفع الحرج.

ولهذا جاء عن ابن مسعود أنه قال: «من كان منكم مستنًا فليستنَّ بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد؛ فإنهم كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلَّها تكلُّفًا، وأقومها هديًا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، [ولإقامة دينه] فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» (۱).

وما تقدم من أدلة الكتاب والسنة، وهدي الصحابة يدل على رفع الحرج عن الأمة، وأن الإسلام دين اليسر والسماحة (٢).

ثالثًا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة، والإجماع:

<sup>(</sup>۱) جاء هذا الأثر في عدة روايات، أخرجها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ٩٤٦، برقم ١٨٠٧، وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم، ١/ ١٥٩، وبحمع الزوائد للهيثمي، ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: رفع الحرج، لابن حميد، ص٨٧، ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية للدكتور يعقوب عبد الوهاب، ص٦٨.

1- أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقُمْتَ هُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْيَأْخُدُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَكُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَمْتِعُواْ وَنَ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَو أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُعُوااً مُهِينًا ﴾ (١).

Y - وأما السنة، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ صلى بأصحابه صلاة الخوف مرات متعددة على صفات متنوعة (٢).

٣- وأما الإجماع، فأجمع الصحابة على فعلها، فكان

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٩٦، والشرح الكبير لابن قدامة المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١١٤.

الصحابة في الخوف يصلون صلاة الخوف، جاء ذلك عن على الله عن ليلة صِفِين، وجاء عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وعن سعيد بن العاص، وحذيفة الله ولا ينظر إلى الأقوال الشاذة التي تخالف ذلك (٢).

رابعًا: أنواع صلاة الخوف: جاءت صلاة الخوف في

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني، ٣/ ٢٩٧، والشرح الكبير، ٥/ ١١٤، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٢١١، وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام، ١/ ٣٤٨، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ٣٥٠، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>۲) كقول من يقول: إن صلاة الخوف مختصة بالنبي ، وبمن صلى معه وذهبت بوفاته، وهذا يذكر عن أبي يوسف، وقوله لا حجة فيه؛ لأن الله قد أمر باتباع النبي والتأسي به ويلزمنا ذلك مطلقًا حتى يدل الدليل على الخصوص؛ ولأن النبي والتأسي به ويلزمنا ذلك مطلقًا حتى يدل الدليل على الخصوص؛ ولأن النبي والتحاد (صلوا كها رأيتموني أصلي) البخاري برقم ٢٠٠٨، ومسلم برقم ٢٧٤؛ ولأن الصحابة الم يقولوا بالخصوص، وادعى المزني: نسخ صلاة الخوف؛ لأنها لم تفعل يوم الخندق، والجواب: أنها لم تشرع حينذاك وإنها شرعت بعد ذلك. وانفرد مالك فقال: لا يجوز فعلها في الحضر، وقد ذكر الإمام القرطبي في المفهم أنه صلاها ببطن نخل على باب المدينة، ومن العلهاء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن ولا تصلى في حال الخوف، كها فعل النبي ويم الخندق، والجواب: أن فعله كان قبل نزول صلاة الخوف بالإجماع. انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، وأحرح النووى على صحيح مسلم، ٢/ ٣٠٦٤-٤٧٤،

أحاديث كثيرة، وأشكال متباينة (۱)، والصواب أن كل صفة ثبتت عن النبي على جائزة حسب مواطنها، يتحرَّى المسلمون فيها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، ومن هذه الأنواع الثابتة في الأحاديث الصفات الآتية:

<sup>(</sup>١) جاءت صلاة الخوف عن النبي ﷺ على أنواع مختلفة، ذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أنها جاءت في أحاديث يبلغ مجموعها ستة عشر نوعًا، وهي مفصلة في صحيح مسلم، وبعضها في سنن أبي داود، واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع: بطن نخل، وذات الرقاع، وعسفان. شرح النووي، ٦/ ٣٧٥، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٥ ٥٦. وذكر الحاكم في مستدركه، ١/ ٣٣٥، ٣٣٨، ثمانية أنواع منها. وصحح ابن حزم في صفتها عن رسول الله ﷺ أربعة عشر نوعًا [المحلى، ٥/ ٣٣، ٤٢، وابن خزيمة، ٢/ ٢٩٣، ٧٠٧، وذكر القرطبي في المفهم عشرة أحاديث منها وتكلم عليها. المفهم، ٢/ ٤٦٨ ع-٤٧٦، قال أبو داود: جميع ما روي عن النبي ﷺ في صلاة الخوف جائز، لا نرجح بعضه على بعض، وقال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلا حديثًا صحيحًا، واختار حديث سهل بن أبي حثمة. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ٣٥٢، وانظر: المغنى، لابن قدامة، ٣/ ٣١١- ٣١٤، وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر ست صفات من أنواع صلاة الخوف، وقد روي عنه ﷺ صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربها اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكر بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة، والصحيح ما ذكرناه أولاً، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجوهًا من فعل النبي ﷺ، وإنها هو من اختلاف الرواة، والله أعلم» زاد المعاد، ١/ ٥٣٢.

النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن: يقسم الأمير أو القائد من معه إلى طائفتين: طائفة وجاه العدو؛ لئلا يهجم، وطائفة تصلي معه، فيصلي بهذه الطائفة ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم ركعة والإمام واقف، وسلموا قبل ركوعه، ثم ذهبوا إلى الطائفة التي وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس وجاه العدو إلى الإمام فتجده ينتظرها واقفًا في الركعة الثانية فتدخل معه فيها وتصلي معه هذه الركعة، فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة والإمام ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم؛ لحديث صالح بن في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم؛ لحديث صالح بن خوَّات عمن صلى مع رسول الله الله الله المراه والمام الرقاع (١) يوم ذات الرقاع (١)

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لمسلم برقم ٨٤١، عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، فصرح به في هذه الرواية، وفي رواية أجمه.

<sup>(</sup>٢) ذات الرقاع: غزوة معروفة، قال النووي: «سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق هذا هو الصحيح في سبب تسميتها» وقال: «كانت سنة خمس» شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٧٦، وذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل السير قالوا: كانت في السنة الرابعة جمادى الأولى، وقيل محرم، ورجح أنها كانت بعد خيبر، وسمعت شيخنا ابن باز يرد هذا القول ويرجح أنها قبل الخندق. انظر: زاد المعاد، ٣/ ٢٥٠-٣٥٣، وانظر للفائدة: الإعلام بفوائد

صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه (۱) العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم (۱) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا أيسر الأنواع، والصحابي المبهم في سند الحديث هو سهل بن أبي حثمة (۱) وهذا النوع اختاره الإمام أحمد بن حنبل، لموافقته ظاهر القرآن، وأقر جميع الأنواع الأخرى، وأن كل حديث صح في صلاة الخوف يجوز العمل به (۱).

= مدة الأحكام، ٤/ ٢٥٣، ٧/ ١١٧، ٢٦٤.

<sup>(</sup>١) وجاه العدو: يقال: وجاه وتجاه: أي قبالته، والطائفة: الفرقة. شرح النووي، ٦/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم ٤١٢٩، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم ٨٤٢.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٩٩، ٣١١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٢٥، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٥/ ١١٧، والكافي، ١/ ٤٦٧.

النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة ولا يخفى بعضهم على المسلمين صف الإمام المسلمين خلفه صفین، فیکبر ویکبروا جمیعًا، ثم یرکع فیرکعوا جمیعًا، ثم يرفع من الركوع ويرفعوا جميعًا معه، ثم ينحدر فيسجد ويسجد معه الصف الأول الذي يليه، ويبقى الصف الثاني قائمًا يحرس مواجهة العدو، فإذا صلى بالصف الأول سجدتين وقام إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني الذي كان يحرس سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم، ثم يركع الإمام ويركعوا معه جميعًا، ثم يرفع ويرفعوا جميعًا، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الثاني، فإذا سجد سجدتين وجلس للتشهد سجد الصف الثاني ولحقوه في التشهد، وتشهدوا جميعًا، ثم سلم بهم جميعًا(١)؛ لحديث جابر بن عبد الله الله قال: شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فصفنا (١) المغنى، ٣/٢١٣، والشرح الكبير، ٥/١١٨، وزاد المعاد، ١/٥٢٩، والشرح

الممتع، ٤/ ٥٨٣، والكافي لابن قدامة، ١/ ١٧١.

صفين: صف خلف رسول الله ﷺ والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو(١) فلما قضى النبي ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي ﷺ، وسلمنا جميعًا»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) في نحر العدو: أي في مقابله، ونحر كل شيء أوله. شرح النووي، ٦/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم ٨٤٠، وفي رواية أنها صلاة العصر، ولأبي داود في سننه عن أبي عياش الزرقي في كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، برقم ١٢٣٦، أن هذه الصلاة كانت بعسفان، وعسفان موضع على

النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين: فرقة تجاه العدو وفرقة تصلي معه، فيصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف قبل أن تسلم وهي في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، ثم تأتي الفرقة الأخرى إلى مكان هذه خلف الإمام فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم وحده، وتقضي كل طائفة ركعة؛ لحديث عبد الله بن عمر رض فصاففناهم، فقام رسول الله علي يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصر فوا مكان الطائفة ألتي معه وسجد سجدتين، ثم انصر فوا مكان الطائفة ألتي سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم وكع لنفسه سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه

مرحلتين من مكة، كما في القاموس المحيط، ص١٠٨٦، والمصباح المنير، ص١٥٥، قال الإمام ابن القيم: «ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق» زاد المعاد، ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>١) الإزاء: المقابل، فوازينا العدو: أي قابلناهم: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) ثم انصر فوا مكان الطائفة التي لم تصلِّ: أي فقاموا في مكانهم. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٣٠.

ركعة (۱) وسجد سجدتين» وفي لفظ لمسلم: «ثم سلم النبي ، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» وفي لفظ لمسلم أيضًا: «ثم قضت الطائفتان: ركعة ركعة» (۱)، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «صلى بهم

<sup>(</sup>١) «فقام كل واحد فركع لنفسه ركعة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة، وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه: ‹‹ثم سلم فقام هؤلاء - أي الطائفة - فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، [سنن أبي داود برقم ١٢٤٤، ١٢٤٥]، وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها ووقع في الرافعي تبعًا من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة، ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا، ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق، وبهذه الكيفية أخذ الحنفية، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود: أشهب والأوزاعي، وهي الموافقة لحديث سهل بن أي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لابد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك، والطائفة تطلق على القليل والكثير، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم خوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد، ثم يصلي بالآخر» فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه واللفظ للبخاري: البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، برقم ٢٤)، ورقم ١٣٣٨. ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم ٨٣٩.

ركعة ثم انصرفوا، وجاءت الطائفة الثانية فركع بهم ركعة ثم سلم، فقام كل واحد فركع لنفسه ركعة، قضوا الركعة كلهم بعد سلام النبي ، وسمح لهم في هذه الحركة؛ للحاجة، وانصراف الطائفة الأولى قبل سلامهم، وهذا جائز والنوع الأول أسهل»(۱).

النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة: فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم بهم؛ لحديث جابر بن عبد الله رضرا النبي ملك صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضًا ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضًا النبي في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم النبي في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم · · o .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم ١٥٥١، ورقم ١٥٥٣، وصححه العلامة الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥٠٤، ٥٠٤.

فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله الربعًا، ولأصحابه ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن، قال أبو داود في المغرب؛ يكون للإمام ستُ ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث، (١).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين، ثم يسلم، وروى مسلم ما رواه النسائي وأبو داود، ورواه البخاري معلقًا مجزومًا به، وهذا دليل على جواز إمامة المتنفل» (٢).

وعن جابر ، قال: كنا مع النبي بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي ، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي معلق بالشجرة فاخترطه فقال له: تخافني؟ فقال له: «لا» قال: فمن يمنعك مني؟ قال:

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، وتكون للإمام أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، برقم ١٥٥٤،١٥٥، وصححه الربعًا، برقم ١٢٤٨، والنسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم ٢٥٠٤، ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٠٣، ورقم ٤٠٥.

«الله» فتهدده أصحاب النبي الواقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي الربع وللقوم ركعتان» ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا مثل الوجه الذي قبله (۲) إلا أنه لا يسلم في الركعتين الأوليين» (۲). وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث جابر هذا «صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتان». قال وبالثانية كذلك..» (۱).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم ٤١٣٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم ٨٤٣.

<sup>(</sup>٢) يعني بذلك رحمه الله نفس النوع الرابع الذي دل عليه حديث جابر عند النسائي، برقم ١٥٥١.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة، ٣/٣١٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٣٨، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٦٩، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ٥٢٩، وكل هذه المراجع ذكر أصحابها أن حديث جابر في الصحيحين بدون سلام للنبي رفع ولهذا عدُّوه نوعًا خامسًا لا يدخل في النوع الرابع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٧٨، وكذلك اختار المجد ابن تيمية أن

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «هذه صفة من أنواع صلاة الخوف: صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، وهذا هو الصواب، ومن قال: إنه صلى بدون سلام فقد غلط، ومن أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح له الأمر»(۱).

النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئًا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا تقضي شيئًا؛ لحديث ابن عباس رضوال على رسول الله على صلاة الخوف بذي قرد: أرض من أرض بني سليم (۱)، فصلى الناس خلفه صَفَّين: صفًّا يوازي العدو، وصفًّا خلفه، فصلى خلفه صَفَّين: صفًّا يوازي العدو، وصفًّا خلفه، فصلى

حديث جابر في الصحيحين تكون كل ركعتين بسلام [انظر: الحديث رقم ١٣١٤ من منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار].

<sup>(</sup>١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين خيبر، وكان رسول الله رجة إليه لل خرج إليه لل خرج في طلب عيينة حين أغار على لقاحه. معجم البلدان، ٤/ ٥٥.

بالصف الذي يليه ركعة، ثم نهض هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة هؤلاء، ولفظ النسائي: «أن رسول الله وصلى بذي قرد فصفّ الناس خلفه صَفَّين: صفًّا خلفه وصفًّا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا» (۱)؛ لحديث حذيفة ف: «أن النبي وصلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة، ولم يقضوا» وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا» وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا، (۲)، وسمعت شيخنا الإمام يقول: «صلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعة، ولم يقضوا فكان له ركعتان» (۱).

وعن ابن عباس رضيالله على الله الصلاة على

<sup>(</sup>١) أحمد، ٥/ ٣٨٥، والنسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم ١٥٣٢، والبخاري بنحوه، في كتاب صلاة الخوف، باب: يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف، برقم ٩٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد، ٥/ ٣٩٩، والنسائي، كتاب الخوف، برقم ١٥٢٨، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب صلاة الخوف، برقم ١٢٤٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٤٢، وصحيح النسائي، ١/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٠٥.

لسان نبيكم على: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الحفو ركعة الله: «صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم» (۱)، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا النوع: «صلاة الخوف ركعة على أي حال كان، يعني للإمام والمأمومين» (۱)، وهذه الأنواع الستة ثبتت، وذكرها أهل العلم (۱).

خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان من هديه في صلاة الخوف أن أباح الله في قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، وقصر ها، باب صلاة المسافرين وقصر ها، برقم ٦٨٧.

<sup>(</sup>٢) سبل السلام، ٣/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٧٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٩٨-٣٢٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١١٧-١٤٤، وزاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٢٦٧-٢٧٢، وزاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٢٧٩-٥٣١.

لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه، وهذا كان من هديه وبه تُعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف، (۱) وهذا يبيّن أن صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتاج الناس إلى ذلك؛ لنزول العدو قريبًا من البلد (۱). فإن خاف الناس وقت الإقامة صلّى الإمام الصلاة الرباعية بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الثانية تتم بالحمد لله وسورة (۱).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد، ١/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) وذكر عن الإمام مالك أن صلاة الخوف لا تجوز في الحضر، لأن الآية إنها دلّت على صلاة ركعتين، وصلاة الحضر أربعًا؛ ولأن النبي الله لم يفعلها في الحضر، وخالفه أصحابه فقالوا كقولنا، ولنا من الأدلة أن الله تعالى قال: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَمُ الصَّلاةَ ﴾ وهذا عام في كل حال، وترك النبي الله فعلها في الحضر إنها كان لغناه عن فعلها في الحضر. انظر: المغني، ٣/ ٣٠٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٣٠، والكافي لابن قدامة، ١/ ٧٥٠.

<sup>(</sup>٣) وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة على وجهين: أحدها: حين يقوم إلى الثالثة، وهو قول مالك الأوزاعي.

والثاني: تفارقه في التشهد؛ لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة وعلى أي الصفتين فعل كان جائزًا. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٠٥، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،٥/ ١٣٠- ١٣١، والكافى لابن قدامة، ١/ ٤٧٣.

قال الخرقي رحمه الله: «وإن كانت الصلاة مغربًا، صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيها بالحمد لله وسورة»(۱)، والله أعلم(۲). قال الإمام الحافظ ابن المنذر رحمه الله: «ويصلي صلاة الخوف في الحضر، يجعلهم طائفتين،

<sup>(</sup>۱) المغني، ٣/ ٣٠٩. وبهذا قال مالك، والأوزاعي، وسفيان والشافعي في أحد قوليه، وقال في القول الآخر: يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، قال المرداوي في الإنصاف: «وإن كانت الصلاة مغربًا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة بلا نزاع، ونص عليه. ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة الأولى صحت على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ونص عليه» ٥/ ١٢٩. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ٢/ ٤٢٤: «لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها القصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس» وقال الشوكاني: «وحكي عن الشافعي التخيير، قال وفي الأفضل وجهان أصحها ركعتان بالأولى، واستدل له بفعل النبي هي وليس للنبي فعل في صلاة المغرب ولا قول كها عرفت». نيل الأوطار، ٢/ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) وهل تفارق الإمام الطائفة الأولى في التشهد الأول أو في الركعة الثالثة على وجهين: أحدهما حين قيامه إلى الثالثة، وهو قول مالك والأوزاعي. والوجه الثاني تفارقه في التشهد، قيل وكلا الأمرين جائز. انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٣١ – ١٣٢، والمعنى، ٣/ ٣١٠، والكافي، ١/ ٤٧٣.

فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وينتظرهم في التشهد جالسًا، ويتمون لأنفسهم، وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ويثبت جالسًا ويصلون لأنفسهم، فإذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم، وإذا كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعة على هذا المثال»(۱)، والله المعالم المالم).

<sup>(</sup>۱) الإقناع للإمام ابن المنذر، ١٢٣١.

<sup>(</sup>٢) وإذا صلى [الإمام] بالطائفة الثانية الركعة الثالثة وجلس للتشهد فإن الطائفة تقوم ولا تتشهد معه، ذكره القاضي؛ لأنه ليس بموضع تشهدٍ لها بخلاف الرباعية، ويحتمل أن تتشهد معه؛ لأنها تقضي ركعتين متواليتين على إحدى الروايتين، فيفضي إلى أن تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد، ولا نظير لهذا في الصلوات، فعلى هذا الاحتمال تتشهد معه التشهد الأول ثم تقوم كالصلاة الرباعية سواء» المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٠، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٢٩ - ١٣٠، والكافي، المعتبد من المدهب؛ لأنه ليس محل تشهده الطائفة الثانية بعد ثالثة المغرب على الصحيح من المذهب؛ لأنه ليس محل تشهدها، وقيل: تتشهد معه، إن قلنا: تقضي ركعتين متواليتين؛ لئلا تصلي المغرب بتشهد واحد، قلت: فعلى الأول إن قلنا: الثالثة، وإذا قضت تقضي ركعتين متواليتين متواليتين، ويتصور في المغرب أيضًا ست تشهدات بأن يدرك المأموم الإمام في التشهد الأول، فيتشهد معه، ويكون على الإمام سجود سهو محله بعد السلام، فيتشهد عقب سجود سهو محله بعد السلام، وبأن يسلم قبل إتمام ركعة، وفي آخر صلاته، وسهو لما يجب سجوده بعد السلام، وبأن يسلم قبل إتمام ركعة، وفي آخر صلاته، وسهو لما يجب سجوده بعد السلام، وبأن يسلم قبل إتمام ركعة، وفي آخر صلاته، وسهو لما يجب سجوده بعد السلام، وبأن يسلم قبل إتمام

سادسًا: صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب، قال الله تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لله قَانِتِينَ \* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ الله كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾(١). قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها، وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب، فقال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ﴾ أي فصلوا على أي حال كان: رجالاً أو ركبانًا، يعنى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها(٢)، كما قال مالك عن نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا

صلاته، فيعايى بها) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ١٣٢ - ١٣٣.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان: ٢٣٨ - ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، ص١٩٧.

مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله هيه، ولفظ مسلم: «فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبًا، أو قائبًا، تومئ إيهاءً»(١)، وفي حديث عبد الله بن أنيس له لما بعثه رسول الله إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال: «اذهب فاقتله» قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي، وأومئ إيهاءً نحوه...» الحديث (١).

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيهاءً، وقال الوليد: ذكرت

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ ﴾، برقم ٤٥٣٥ [و٩٤٣، ٩٤٣]، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم ٣٠٦–(٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد، ٣/ ٤٩٦، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب صلاة الطالب، برقم ١٢٤٩، قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، ص١٩٧: «رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد». وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٤٣٧: «وإسناده حسن» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص٩٧، برقم ١٢٤٩.

للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تُخُوِّفَ الفوت، واحتج الوليد بقول النبي ﷺ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة»(١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيهاءً، وإن كان طالبًا نزل فصلى على الأرض، قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه، فيجزئه ذلك، وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل، بخلاف المطلوب، ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة؛ لتحقق السبب المقتضى لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنها يخاف أن يفوته العدو، وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي؛ فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستثن طالبًا من مطلوب»(٢)، ثم ذكر ابن حجر رحمه

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب، قبل الحديث رقم ۱۹، والمحديث الذي احتج به الوليد، هو نفسه رقم ۹٤٦، ورقم ۶۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ٢/ ٤٣٦ -٤٣٧.

الله حديث عبد الله بن أنيس المتقدم وحسن إسناده (١).

وقال البخاري رحمه الله تعالى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيئاً الفتح وعقدوا على الصلاة صلوا إيهاءً كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيهاء أخّروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت عند مناهضة حصن تُستر (٢) عند إضاءة الفجر - واشتد اشتعال القتال - فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى فَفُتِحَ لنا، وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها» (٢) ثم ساق البخاري عن جابر بن

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) تستر: بلد معروف من بلاد الأهواز، وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة عشرين في خلافة عمر هم، فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو،

عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي في: «وأنا والله ما صليتها بعد» قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها»(١).

مما تقدم من الأدلة على صلاة الخوف عند اشتداد الحرب اختلف العلماء على قولين:

1- قال جمهور العلماء: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب والتحام القوم بعضهم ببعض، بل يصلون على حسب أحوالهم على أي صفة كانوا ولو ركعة واحدة إيهاءً سواء كانوا مستقبلين القبلة أو مستدبرين، وسواء كانوا رجالاً على الأقدام أو ركبانًا على الخيل والإبل

= قبل الحديث رقم ٩٤٥.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، برقم ٩٤٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر، برقم ٦٣١.

وغيرها، فقالوا تكون الصلاة على ما ورد به القرآن ووردت به الأحاديث، وأن الصلاة لا تؤخر، أما تأخير الصلاة يوم الخندق؛ فلأن صلاة الخوف لم تشرع بعد (۱).

7- وذهب قوم من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف في اشتداد القتال يجوز تأخيرها إلى الفراغ من التحام القتال إذا لم يستطع المجاهدون أن يعقلوا صلاتهم، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، واختاره البخاري، والأوزاعي، ومكحول، وهو الذي عمل به الصحابة ﴿ زمن عمر بن الخطاب في فتح تستر، وقد اشتهر ولم ينكر عليهم تأخير صلاة الفجر إلى أن استتم الفتح ضحى فصلوها بعد ارتفاع الشمس (٢)، ورجح

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣١٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٢٥، وزاد المعاد، ٣/ ٢٥٣، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٢٥، ومنتهى الإرادات، ١/ ٣٤٥، وزاد المعاد، ٣/ ٢٥٣، والكافي لابن قدامة، (١/ ١٨٥، والإقناع لابن المنذر، ١/ ١٢٢، ونيل الأوطار، ٢/ ٢٣١، ومنار السبيل، (١/ ١٨٥، والإقناع لابن المنذر، ١/ ٢٢٨، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، ١/ ٢٨٨، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٤٣٤ - ٤٣٦، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٩٧ - ١٩٨٨، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ٣٧٤، والشرح

شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله أنه يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة إلى أن يتمكن من فعلها، فسمعته يقول: «والصواب أن غزوة ذات الرقاع قبل الأحزاب، وأنه إذا اشتد الخوف أخّر الصلاة كما فعل الصحابة يوم تستر أخّروا صلاة الفجر إلى الضحى لشدة الحرب»(١). ورجح ذلك أيضًا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وبيّن أنه يجوز تأخير الصلاة إذا اشتد الخوف بحيث لا يتدبر الإنسان ما يقول، وذكر أن تأخير صلاة النبي ﷺ يوم الأحزاب ليس منسوخًا، بل هو محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بحيث لا يقر للمقاتلين قرار، ثم قال: «ونحن في هذا المكان لا ندركه وإنها يدركه من كان في ميدان المعركة»(٢)، قال ابن رشيد رحمه الله: «من باشر الحرب، واشتغال القلب، والجوارح، إذا

الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٥٨٥، وزاد المعاد، لابن القيم، ٣/ ٢٥٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٦٣١.

<sup>(</sup>١) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، ٣/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع بتصرف يسير، ٤/ ٥٨٦.

اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيهاء»(١).

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>١) نقلاً عن فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٣٤.

## الفمرس

| '                                     | المقدمة                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥                                     | أولاً: مفهوم صلاة الخوف                                                                   |
| ٥                                     | الخوف لغةا                                                                                |
| 0                                     | اصطلاحًا                                                                                  |
| ٦                                     | نانيًا: سماحة الإسلام ويسر الشريعة                                                        |
|                                       | * الأدلة من الكتاب والسنة على يسر الشريعة                                                 |
|                                       | أ- من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين                                              |
|                                       | النوع الأول: الآيات التي تنص على نَّفي الَّحرج                                            |
|                                       | النوع الثاني: الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف                                        |
|                                       | ب- الأدلة من السنة على اليسر والسماحة                                                     |
|                                       | ج- منهج الصحابة ﴿ اتَّبَاعَ اليسر والسماحة                                                |
|                                       | -<br>نالثًا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة والإجماع ٦                        |
|                                       | رابعًا: أنواع صُلاة الخوف                                                                 |
|                                       |                                                                                           |
| ۲                                     | النوع الأول: ما يو افق ظاهر القرآن                                                        |
|                                       |                                                                                           |
| ۲                                     | النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة                                                 |
| ۲                                     |                                                                                           |
| ۲ ·<br>۲ ·                            | النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة<br>النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين |
| 7<br>7<br>7                           | النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة                                                 |
| 7 7 7 7 <b>7</b>                      | النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة                                                 |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة                                                 |
| 7 7 7 7 7 7                           | النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة                                                 |
| 7 7 7 7 7 7 7 7                       | النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة                                                 |

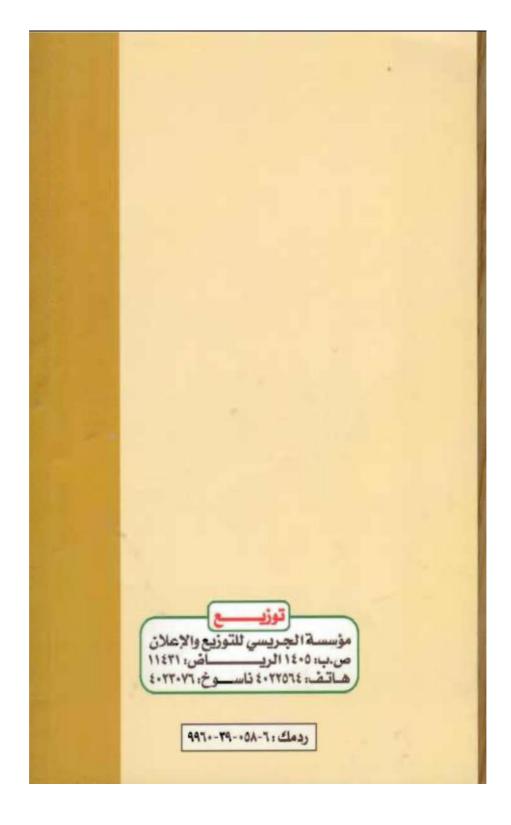